## ورَاسَات حَضَارتَن مَعَاصَى

عرص الراساني

التكادك والتارك الأسلام والتارك الكامرة» فادرا كست كامت القروبين واستادهاكمارة الإسالامية والعرب

دُارِالْفنت للطباعَة والنشر

114 1/4 - 11/4

الاستارة المتعاربة

### عمرجب الدين الأميري

# المناب ال

« محسّاضرة »

النات و وار الفت تح للطب اعتر والنث و مندوق البرنيد ٢٩٥٥ - بَيْرُت حقوق الطبع محفوظة

الدليمة الأولى ربيم الثاني ١٣٨٨ ه

#### هَذهِ المحاضرة:

- بدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت.
  - وهي المحاضرة الثالثة في موسمها الثقافي الثالث.
- ألقيت في دار الثقافة والتوجيه بالشامية في مدينة الكويت مساء يوم السبت في ٢٤ من ذي الحجة ١٣٨٧ الموافق ٢٣ من آذار ( مارس ) ١٩٦٨ .
  - وهي أولى محاضرتين لنفس المحاضر في نفس الموسم .
    - تطبيع للمرة الأولى.

# بدالتالج

... فلا أقسم بما تبصرون ، وما لا تبصرون ؛ إنه لقول رسول مريم ، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ، تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ، وإنه لتذكرة "للمتقين ، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ، وإنه لحسرة " على الكافرين ، وإنه لحق اليقين ، فسبت باسم ربك العظيم ...

(قرآن كريم)

#### الإسلام في المعترك الحضاري ...

إسلام ... حضارة ... معترك ...

الإسلام

إذا كان الكلمات بحد ' ، فكلمة والإسلام ، من أكبرها بجداً ، إنها كلمة ذات أبعاد وامتداد ، فهي جامعة حينا ، ومانعة كذلك ، حينا آخر ، لها أسرة عريقة ، وتاريخ طويل ، وسر يجعلها و كأنها ذات روح ! فلفظها أكبر دلالة من الألفاظ ! ومعناها ، أغزر استيعاباً من المعاني ! سارت مع الهداية الإلهية في ركب النبو "ات ، وكانت للانسانية رمزاً نامياً لدستور حياتها السوية ؛ حتى إذا بلغت الإنسانية مبلغ جدارة الإشعاع والتوليد والإبداع ، منطلقة من الأصل الأصل ، والجوهر الثابت المعطاء ، أصبحت كلمة و الإسلام » مصطلحاً لأمر حكيم ، وعلما على رسالة خالدة ، ودعوة سائدة وشاو عظيم ، وعلما على رسالة خالدة ، ودعوة سائدة . . . .

طاعة للخلان

يتأمل العقل الإنساني الواعي في الكورن ؟ مستوعباً ، متبصراً ، مدركاً ؛ فيتقرر لديه :

أرخ الحياة الطبيعية ، ومظاهرها ، قد انبثقت عن قوةٍ

عليا ، وإرادة هادية ، هي «القدرة الالهية » المبدعة ، التي يتنز ه خلقها عن العبث واللغو والإسفاف ، وبالتالي فإن كل مظاهر الحياة الطبيعية ، لا بد أن تكون لها قيمها الإيجابية الخاصة بها .

وحين تنطلق المخلوقات ، وفق إرادة خالقها ، بتجاوب و إذعان ، تكون قد انطلقت عن طاعة ، وهذه الطاعة ، هي ما نسميه « إسلاماً »!

تكيف مع نواميس الحياة س

فالإسلام إذن ، بالنسبة للإنسان، أي إنسان ، هو تكييف سلوكه مع نواميس الحياة كاشرعها الله ، خيراً لا شر فيه ، تكييفا تكييفا يحقق الحكة الإلهية من خلقه في هذه الأرض .

مبزان الخير والشر والحير والشر كلا يمكن ترك أمر تحديدهما للناس اعتباطاً الله الخير والشر على ما يتوصل إليه الإنسان الواحد ، أو الجماعة ، في هذا الما مد كالا مكن أن تكون او المرحة الطاقة أو المراحد فالتفكد

الصدد ، لا يمكن أن تكون له الصحة المطلقة أبداً... فالتفكير البشري موضوعي ، يتأثر بزمن المفكر ومحيطه ، فإذا اعتمدنا عليه ، تتعدد مفاهيم الخير والشر وتتعارض ، ومن تعارضها ، يكون اضطراب الحياة ، وقلق الناس . والحضارة لا تستقر وتزدهر ، في أجواء الاضطراب والقلق ، بل لا بد لها من دستور ثابت الأصول ، مرن التطبيق ، يشمل الحياة جميعا ، ويرسم لها مفاهيم الخير والشر ، بشكل مستقر ، مستوعب ملب الحاجات البشرية العامة ، تلبية " تسمو عن الأوهام ملب العابرة ، والأمزجة الطارئة ، والشذوذات الشرود .

إن هذا الدستور ، ويسمى في التعبير القرآني « ديناً » ،

هو ما جاء به « الإسلام » ؟ « إن الدين عند الله الإسلام » .

لقد وردت كلمة الاسلام في القرآن ، كثيراً جداً ، ولكننا الإسلام نستطيع أن نميّز في دلالتها بين حقبتين : مسا قبل البعثة في الفرآن المحمدية ، وما بعدها .

ففي الحقبة الأولى ، قدّم القرآن الإسلام ، كدين عامِّ ، دين الله ، للبشرية كافة ، فهو دين الله ، وهــدى الإنسانية ، وشريعة وهدى الانسانية ، الأنبياء والمرسلين .

جاء في « لسان العرب » ، عن ثعلب في تفسير آية المائدة : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا . . . » قال : كل نبي بعث بالإسلام ، غير أن الشرائع تختلف .

ويقول « السر توماس أرنولد » في كتاب « الدعوة إلى الإسلام » : « . . . . إن الإسلام كان الدين السماوي الذي اختاره الله للجنس البشري كافة " ، ثم أوحى به إليهم من جديد ، على لسان محمد « خاتم النبيين » كا أوحى به من قبل على لسان غيره من الرسل » .

« أفغير دين الله يبغون َ وله أسلم من في السماوات والأرض ، طوعاً وكرها ، وإليه 'يرجعون . قل آمنا بالله ، رما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق وبعقوب علينا وما أنزل على إبراهيم وعيسى والنبيون من ربهم ، والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا نفر ق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين ، .

طاقة الرشد وكان في علم الله وحكمه ، أن الإنسانية ، قد بلغت من الختزن .. تجاريبها الموزعة في أمكنة الارض و أزمنتها ، مبلغها من طاقة الرشد والبعثة المحمدية المختزن ، ولكنها طاقة مبعثرة حائرة مغلولة ! ولذلك فهي محجوبة عن المهارسة السوية ، التي تهب الإنسانية سعادتها وجدارتها ! فقضت رحمته سبحانه ، أن يرسل فيها رسولاً عالميا ، بكون خاتم رسله ، ليجاهد بتأييد الله و توجيه ، في جميع طاقات الرشد هذه ، من بعثرتها ، وهدايتها من حيرتها ، وإطلاقها من أغلالها . فكان بعثرتها ، وهدايتها من حيرتها ، وإطلاقها من أغلالها . فكان تزول ، تاريخا ومستقبلا ! وبعث محمد عليا الإسلام ، فابتدأت الحقية الثانية من مدلول هذه و الكلمة ، ومجدها وجهادها في الحياة .

موقف أهل الكتاب كان المفروض بأهل الكتاب ، أن يكونوا أول المؤمنين ، لا سيا ، وأن الله تعالى ، قد مهد كلذا الحدث الأجل ، بأنبيائه ، ورسله ، ورسالاته السماوية ، خلال تاريخ الإنسانية الطويل . ولكن كثيراً منهم ، كابر وجادل ، وغلبت عليه وساوس النفس الأمارة بالسوء ، فأعرض عن الحق ، لعنعنات ارتآها ، أو لمصالح توهمها ، أو لحسد أعمى بصيرته ! وتنزل بلاغ الله الحكيم العليم : « إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ، بغياً بينهم ، ومن يكفر بآيات الله ، فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك ، فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإنما على على الله عنه ، والله بصير بالعباد ، .

لم يسلموا! كثير منهم ؟ وتستمر المعركة ... يتصدى الكافرون والمشركون للإسلام والمسلمين ، بالأذى ، والجدال ، والمكر ، والمؤامرة ؟ وذور الله وهديسه ، يواكبان المؤمنين الصابرين المجاهدين ، ووحيه العلوي الأقدس يعايش الإنسانية ، عن طريق رسوله الأمين ، وكتابه المبين .

في الأرض ، دينهم الحق: ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ،

فلا تخشوهم ، و اخشون ِ ؛ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم

نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام دينا ، .

وقضت حكمة الله ، وقد استوفى الوحي غايت ، كال الإمان والرسول عليه أجله ، أن يكل المسلمين إلى ما جاءهم من الحق، وأن ينوط أمر هداية البشرية ، بجدارة العقل الإنساني الرشيد ، واستجابة الفطرة لهداه ، من جهة ؛ وباتباع النموذج الحي ، والأسوة الحسنة في ذلك ، وهي « الأمة الإسلامية ، ، من جهة نانية ؛ مملا هذه الأمة ، أمانة تبليغ الدعوة ، بعد أن كفل لها النصر ، وأثبت الجزاء ، وأعلن يأس الكافرين من القضاء على الإسلام ، مبيناً انهم ليسوا محل خشية ، وأنه جل جلاله ، قد أتم كلماته صدقاً وعدلاً ، لا مبد للها فا، وارتضى للبشر ، خلائفه

وهكذا أصبحت كلمة الإسلام ، منذ محمد علية جامعـــه علية وعالمية مانعة ، وأخذ الإسلام الجديد ، عليميّة خاصة ، وعالمية عليمة عليمة عليمة عليمة .

ويضيق مجال هذه المحاضرة عن أبحاث هامة ، كان يتطلبها الجاهلية والإسلام إيفاء الموضوع حقه ، على أنه لا بد من الإشارة بإيجاز زائد إلى فكرتين :

العروية والإسلام

أولاهما : الجاهلية والإسلام ؛ وان كل ما ليس إسلاما بعد مطالقة فهو جاهلية .

وثانيتها: العروبة والإسلام؛ وأن تداخلاً كبيراً قد حصل في التعبير والمفهوم بين كلمتي و عربي » و و مسلم » ولا سيا عند الباحثين الأجانب؛ فيقال الحضارة العربية ، والحضارة الإسلامية بمعنى واحد . يقول و مورو بيرجر » في كتاب والعالم العربي اليوم » : لقد استخدمت اصطلاحات متعددة للإشارة الى القوم الذين نتكلم عنهم : الشرق الأدنى ، والمسلم والعربي . فالشرق الأدنى ، اصطلاح جغرافي حديث ، والمسلم يشير بالطبع إلى جماعة دينية متحدة التاريخ بالعرب ، أما اصطلاح العربي ذاته ، فهو أشدها تعقيداً على الإطلاق ، فقد استعمل قبل عصر محمد وأثناءه ، ليدل على سكان شبه الجزيرة العربية ، من البدو الرحل ، وهو استعمال ما زال شائعاً ، ولما نشر العرب الفاتحون الإسلام ، تشر أبوا ثقافات أخرى ، وأصبح اصطلاح العرب يطلق على نوع معين من المسلمين ، في مجتمع اصطلاح العرب يطلق على نوع معين من المسلمين ، في مجتمع عيز الناس أساساً بأديانهم . . . »

إن البحث في العروبة والإسلام ، وما بينها ، يحتاج إلى محاضرة مستقلة ، وحسبي أن أشير إلى أن العرب والعروبة ، في محاضرتي هذه ، يدخلان تلقائياً في المسلمين والإسلام ، حينا استعملت هذين اللفظين .

نظام الإسلام وحضارته بعد أن أثبتت شريعة الإسلام ، وجودها الشامل للحياة ، ساد الأمة الإسلامية ، حكم مرتكز على مجموعة متناسقة من الشرائع والضوابط والزواجر ، ندعوها بد : « نظام الإسلام ، ، أما الحياة ، التي بدأت ثم ترعرعت وتوطدت وانتشرت ، في ظل « نظام الإسلام » وبتطبيقه ، مجركية إيجابية ، وطاقة مستمرة ، ونماء بناء ، في الزمان والمكان والإنسان ؛ فهي ما ندعوه : « الحضارة الإسلامية » .

أسس الوحود الحضاري في بدهيات البحث الحضاري ، تنهض أمام المتأمل ، أسس أركان أمهات ثلاثة :

الوجود ؛ وهو الساحة الحضارية والإنسان ؛ وهو الفعالية الحضارية والعمران ؛ وهو الهكل الحضاري

وإن فطرة العقل تحكم ، بأن مركز الثقل بين هذه الثلاثة هو الإنسان ، يستخبّر له الوجود والعمران ، ولا يسخبّر هو لهما ، وإنما ينطلق فيهما ليارس ذاته الإنسانية فيا يحقق خيره ويؤدي رسالته .

عناصر الحضارة وكل حضارة من الحضارات ، لا بد لها، ان تحتوي بشكل أو بآخر ، على العناصر التالية :

- ١ ) تصور ٌ للحياة وغايتها
- ٢ ) عقائد ومبادىء أساسية
  - ۳ ) منهج تربوي
  - ٤) نظام اجتماعي

- ١): الإيمانية الأخلاقية.
  - ٢): الجمالية الفنية.
  - ٣): التقنية الصناعية .
- ٤): الثقافية العرفانية.

وباختلاف كنه هـذه العناصر ، وترتيب قواعد الكيان الحضاري ، تختلف الحضارات الإنسانية ، بعضها عن بعض ، ويكون لكل منها ، ( سلّمُه ، الخاص ، الذي به تتبين الهوية الشخصية لتلك الحضارة . ويكون تميزها عن سواها .

الملتم الحضاري

بالسلم الحضاري ، نستطيع أن نرسم للحضارات ، الخطوط البيانية لحياتهما السالفة ، وأن نحدس ونتوقع ما سيكون من أمر حياتها القائمة والقادمة .

وبالسلم الحضاري ، مضافاً إلى معطيات علوم الإنسان والاجتاع والتاريخ ، نستطيع أن نقد للحضارات ، إطارها بين الحد والمد . أي بين الإنطواء والانطلاق ، بين أن تبقى محلية ، محصورة في زمانها ومكانها وقومها ، أو عالمية تتشعب في الزمان ، وتمتد في المكان ، وتنتظم عديداً من الأمم والأقوام .

وغني عن الشرح ، أن الجدارة الإنسانية للحضارة ، هي العامل الرئيسي ، في انطلاق مداها زماناً ومكاناً .

ما هي الحضارة للعلماء في فهم كلمة الحضارة وتعريفها ، مذاهب وصيغ

شق ، وقد يكون من أوجزها ،بالنسبة لمفهومهـ الحديث ، أنها : « الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة ، فهي مجموع الحياه ، في صورها وأنماطها ، المادية والمعنوية .

الحضارة الإسلامية كل هذا عن الحضارة بشكل عام ؛ على أن الذي نعني به، ونركز عليه ، وننطلق منه ، في محاضرتنا هذه، فهو «الحضارة الإسلامية » ، فما هي هذه الحضارة ؟!

يقول الدكتور خلف الله أحمد: « إن الحضارة الإسلامية هي تلك الحضارة ، التي قامت على أساس رسالة سماوية ؛ هي الإسلام ، ومن هذا كانت أسس تعاليمها الكبرى ، مأخوذة من القرآن الكريم ، ومن أقوال الرسول وأعماله » . أما الدكتور حزّين فيعرفها بقوله: « إنها حصيلة تاريخ حياة المسلمين ، على أرضهم ، وفي أوطانهم المتصلة في النطاق الأوسط من الأرض ، بين المناطق الباردة ، التي تقطنها كثرة من المسيحيين وغيرهم ، وبين المناطق الاستوائية ، التي يقطن أغلبها، كثرة من أصحاب الديانات الأخرى والوثنيين، ويزيد : ﴿ لَئُنْ كَانَ الْإِسْلَامِ ﴾ قد يمتاز بأنه دين "بنــّاء" حضاري ، فإن واقع الأمر في الحضارة الإسلامية ، أنها استحدثت مقوماتها الأولى والأساسية ، من الإسلام ذاتـــه. وإذا كان ظهور الإسلام ، قد سبقه في جزيرة العرب ، وما جاورها ، حضارات أقدم منه ، كما سبقه أيضًا ، في البلاد التي انتشر فيها، ألوان من الحضارات القديمة ، ذات الطابع المحلي أو الإقليمي ، فإن الإسلام استطاع أن يضفي على البلاد التي شملها جميعًا، لوناً مشتركاً من الفكر الديني، والحياة، والمماملات ، والعلاقات الإنسانية الاجتماعية ، بل والسياسية ،

حتى أصبح هـــناك قدر حضاري مشترك ، بين المسلمين ، في مختلف أقطارهم وديارهم . »

> شخصية الحضارة الاسلامية

على أنني شخصيا ، لا أستطيع أن أكتفي في تقديم الحضارة الإسلامية ، بما سبق ذكره ، بل أراها ، بالإضافة الى ذلك : كيانا إنسانيا عاما ، ذا شخصية اعتبارية معنوية ، فيها جانب التراث المجيد ، إلى جانب الحياة القائمة ، الدائمة التطلع إلى السمو ، وإلى جانب الأمل الممتد ، المشحون بالحوافز الإيجابية البناءة ، بستقبل دائم الارتقاء نحو الأفضل؛ لا لخير القوم الذين يتحقق على أيديهم ، بل لخير الأسرة البشرية جمعاء ، ولوضعها في مقام الجدارة الفعالة بخلافة الله في الارض .

حياتها المستمرة ، وتمثلها للحضارات

إن للحضارة ، في التصور الإسلامي ، كا يبدو لي ، حياة ً مستمرة ً ، تصاحب حياة الإنسانية .

وأن الذي يمدّها بهـذا العمر الطويل ، الدائب الدائم ، أمران هامان :

أولها: تمثلها ، وهضمها للخلاصات السوية ، من ثمرات الحضارات الإنسانية السالفة ؛ فكما أن الإسلام ، مصدّق لما بين يسديه ، من كتب وأنبياء ورسل ، فكذلك الحضارة الإسلامية ، محصة "هاضمة لما بين يديها، من الحضارات السليمة .

تلاقيها معالفطرة

والأمر الثاني: تلاق كامل مع الفطرة الإنسانية ، وقابلية المناء المتكيف مع الزمن ، تكيف الفطرة الإنسانية ، مع الرقي والتطلع نحو الأمثل ، مجيث تحافظ الحضارة على شباب مستمر ، يعايش شباب الحياة السديدة ، في كل عصر ومصر .

ومن هنا ، تتولد عبقرية الاستيعاب الحضاري ، لحصائل عبقرية الاستيماب الانتاج البشري المترقي ، بما تعطي عنه الحضارة الاسلامية ، في صفحة أمسها المجيد ، مثالاً رائعاً ساطعاً ، وبما ينتظر لها ومنها ، أن تعيد تحقيقه ، في غدها المرتقب المأمول .

المنطلقالإيماني الاخلافي المنطلق الايماني الاخلاقي ، في الحضارة الاسلامية ، هو مقوسمها الأول ، الذي يبرز في سلسمها الحضاري ، مهيمنا على بقية المقومات ، من فنية جمالية ، وتقنية صناعية ، وثقافية عرفانية ، فهو الذي يعطيها صبغتها وسموها ، ويجعلها حضارة باسقة من الأرض ، موصولة بالسماء .

حنمارة صاعدة وصامدة وصفتها الربانية هذه وهي التي تمدها بقدرة المقاء وصامدة والمساعدة في الظروف الملائمة التألق الحضاري وصامدة في الحالات التي تقهر فيها على الانكهاش والتوقف وتتميز الحضارة الاسلامية بهنده الخاصة وعن أية حضارة أخرى في الارض و فكل الحضارات التي عرفتها الانسانية وعاشت في إثانها وفي حدود زمانها ومكانها وإنسانها وحتى إذا طرأت عليها الطوارىء وأو ألمثت المامات انتهت حياتها وتوقفت الى الأبد لتنهض مكانها حضارة أخرى وقد تترك من معطياتها وحصائلها عما يمقى في عداد الآثار القديمة والشقافات المذخورة المفيدة وفي إخصاب التجارب الحضارية الانسانية الجديدة .

خصائص جذريه وحركية حبة بيد أن الحضارة الاسلامية ، تبقى لها خصائصها الجذرية الدائمة ، وشخصيتها الحركية الحية . فهي وجود واحد ، له في غمائه وتوقشفه ، وفي ومضه وغمضه ، مراحل وأطوار ، من

الاردهار والانحسار . ولكنه لم يمت قط ، وليس من طبيعته أن يموت!وهذا هو سر المواجهة العارمة المحتدمة، التي تعرض ويتعرض لها الاسلام في المعترك الحضاري ، مما سنلم به خلال محاضرتنا هذه ، في حدود ما يسمح به الوقت .

في المعترك الحضاري

الجهاد بين الخير والهدى والرحمانية ، من جهة ، وبين الشر والضلال والابليسية ، من جهة أخرى ، قديم قدم الكور ؛ « ونفس وما سو اها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكتاها، وقد خاب من دستاها » .

ولما كان الاسلام ، بمعناه المرسل ، قمل البعثة المحمدية ، هو دين الله ، وهدى الانسانية ، وشريعة الانبياء والمرسلين ، فهو ه وحدة " ، بمختلف الاشكال التي تلبس بها ، يقف في جبهة ، معسكراً للخير والعدل والحق ، وتقف في الجبهة الأخرى ، كل معسكرات الشر والظلم والضلالة !

فلما بعث محمد عَلِيْكِيْمَ ، بالرسالة الخالدة، مصدقاً لما بين يديه، ورث المعركة ، وواجهها ، بكل أبعادها .

السلم أصل في الاسلام

على أن من الواضح الذي لا بد من تقريره ، بكل جزم ، أن الأصل في الاسلام ، هو السلم ، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ، فهو لا يعمد الى الحرب ، إلا محمولاً على ذلك ! لا ليقر عقيدته بقوة السيف ، وسلطان الفتح ، ولكن ليزيل الحواجز، بين العقول ، وبين أن ترى الحق ، بحيث يتبين لها الرشد من

الغي ، ثم بعد ذلك ، من شاء فليؤمن ، وله ثواب إيمانه ، ومن شاء فلمكفر ، وله عقاب كفرانه .

الفتح الإسلامي

أشرق نور الإسلام ، وانتشر سلطانه ، ودخل الناس فيه أفواجاً ، من وثنيين ، وصابئة ، ويعاقبة ، ونساطرة ، وبجوس ، ويهود ، ونصارى ، وسواهم ؛ وتم الأمر ، باختصار عجيب للوقت ، والمشقة ، والمسافة ا فكان الفتح الإسلامي ، في اتساعه وعمقه ، حدثا إنسانيا فريداً ، نسيج وحده ، لم يعرف له من قبله ولا من بعده نظير ، والسر في ذلك على ما يبدو لنا ، تلاقي الإسلام في دعوت ، مع الفطر ، والحاجات ، والعواطف الإنسانية ، في أصدق صورها ، وأصفاها .

الإسلام في الفطرة الإنسانية فما أن شاع أمر الإسلام ، وغرفت حقيقته ، حتى اعتنقته الأفراد والجماعات ساعية إليه ، بكل ما في أعماقها الإنسانية المجروحة الكرامة ، من ظمأ الى الانعتاق ، من عبودية الإنسان للإنسان ، عقلا ، وعاطفة " ، وعلما ، وعملاً . وقد تلاقى السعي لتبليغ الدعوة ، مع إقبال النفوس عليها ، فاختصرت المسافة والزمن ، كما قامت حصون الحفاظ على الإسلام ، والدفاع عنه ، ضد أعدائه ، في قلوب معتنقيه ، من أرجاء الأرض المتباعدة ، قبل أن تقوم الأسوار والقلاع في الأقطار والأمصار ، فتحققت صيانة الفتح الإسلامي بيسر ، واختصار للمشقة والنفقة ، لم يشهد التاريخ لهما مثيلا ، في أي فتح سواه .

الإسلام وأعداؤه

ولكن ذلك كله ، أثار حفائظ اليهود المكابرين ، بشكل خاص من جهة ؛ وأخاف الملوك ، ورجال الدين ، المسيحيين والمشركين ، في أوروبا وسواها من جهة ثانية ، إذ رأى بـــه

اليهود نهساية لسلطانهم في الأرض ، كا رأى به ملوك الشرك والنصرانية وكهانها ، تهديماً لسيادتهم ومصالحهم ؛ فتلاقى على حربه ، بشتى الوسائل ، كل أعدائه . بتدبير ماكر حينا ، وبتلقائية شريرة ، حينا آخر ! ولم يد خروا في ذلك وسعا ، حتى عكروا صفاءه ، وأوقفوا مده عنم جزيرتي الأندلس وصقلية ، ثم أثاروا الحروب الصليبية ، خلال قرنين كاملين ، يجيش فيها الغرب على الشام ومصر ، إلى أن كتبت الغلبة الأخيرة للإسلام في بلاد الشام .

ضغينة مختزنة

ولكن الحروب الصليبية ، اليهودية النار والسعار ، لم تنته في نفوس سادة الغرب وقادتهم ، بل بقيت جذوات من الحقد ، تلتهب في عروقهم ، يتوارثون أجيجها ، ويُنشئاون في حماها ، على الثأر والبغضاء ، حتى أن « أللنبي » توقف عند قبر « صلاح الدين الأيوبي » رضي الله عنه ، يوم احتلال سورية ، في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وخاطبه جهاراً : الآن يا صلاح الدين انتهت الحرب بيننا ! كما أن الجنرال « غورو » لم يتورع ، عن انتهت الحرب بيننا ! كما أن الجنرال « غورو » لم يتورع ، عن أن يركل ، ضريح المجاهد القائد البطل ، برجه ، معبراً بذلك عن لؤم الضغينة المختزنة ، المتوارثة في أعماق أبناء الصليبين !

ثغرات في الكيان الإسلامي

لم يكن التصدي للإسلام جهاراً ، بعد أن توطئدت أركانه ، بالآمر السهل ، ولهذا أخذ أعداؤه يكيدون له ، رويدارويداً ، حتى استطاعوا أن يفتحوا ثغرات منفذون منها إلى أغراضهم ، ومع تتالي الزمن ، واستمرار الدس ، كان المسلمون ، ولا سيا حكامهم ومترفوهم ، يزدادون بعداً ، عن الإسلام الحق ، وكان أعداؤهم يتمكنون أكثر فأكثر ، من التغلغل ، بشكل أو

بآخر ، في الكيان الإسلامي ، ويسدون نوافذ الإسلام على الحياة ، يساعدهم بعض الجامدين، من أدعياء العلم والفقه ، من حيث لا يشعرون ، ويعمل معهم ، نفر من أبناء المسلمين ،الذين غرروا بهم ، أو استأجروهم ، أو كو توهم وفق مصالحهم ، ولحدمة أغراضهم! وهكذا ، بعدت الشقة بين الشريعة والساوك ،وبين الإسلام والمسلمين ،يقول ابن القيم : « جعلوا الشريعة قاصرة " ، لا تقوم بمصالح العباد ، محتاجة الى غيرها ، وسد والعين نفوسهم طرقا صحيحة " ، من طرق معرفة الحق ، والتنفيذ لد ، وعط الوها بتقصيرهم في معرفة الشريعة والواقع ، ولما رأى ولاة الأمور ذلك ، أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلا ، فتفاقم الأمر ، وتعذر استدراكه ، وعز على العسالين بحقائق فتفاقم الأمر ، وتعذر استدراكه ، وعز على العسالين بحقائق

إسقاط الخلافة العنانية كانت الخلافة العثانية ، آخر سلطان ناظم حاكم ، للكيان الإسلامي الواسع ، فضلاً عن بسطة سيادتها ، على كثير منالبلاد الأوروبية المجاورة ، وكانت العزة الإسلامية ، شعارها على أية حال ، رغم أن الحياة فيها ، لبثت تمضي في ابتعادها عن حقيقة الإسلام . وأصبحت في أو اخر عهدها ، بين شقي رحى روسيا القيصرية ، من جهة ، وحكام أوروبا النصرانية ، من جها أخرى ، يكيدون لها المكائد ، ويحيكون حولها المؤامرات ، أخرى ، يكيدون لها المكائد ، ويحيكون حولها المؤامرات ، ويتلاقون ، رغم اختلافهم فيا بينهم ، على توهينها وحربها ، ومحاولة القضاء عليها بشتى الوسائل .

وانتهت الحرب العالمية الأولى ؛ واعتبر بعض كبار مؤرخي الغرب ، أن النصر الحقيقي الأكبر فيها ، كان بإسقاط الخلافة ،

وبعثرة أجزاء الامبراطورية الإسلامية ، وتقاسم أشلائهـا ، وإعلان لادينية تركيا !

وقد استطاع أعداء الإسلام ، بالتخطيط البارع الماكر ، الطويل النفس ، المبدول له بسخاء ؛ أن يؤلبوا على الخلافة أبناءها ، وأن يستعينوا ، لأول مرة في التاريخ ، بالعرب ، على توهين أواصر الإسلام ، في ظل أوهام إقامة الخلافة العربية الإسلامية من جديد ! وساعد على ذلك ، إذ كاء الروح الطورانية ، بين شباب الترك ، وإشاعة التخويف من تتريك العرب ! وقد كانت أصابع الصهيونية تعمل عملها بمكر وخفاء ! حق وقعت الواقعة ، و نَشَفَذ أعداء الإسلام ، من هذا الصدع الهائل ، إلى سبل أهدافهم الخطيرة البعيدة ، في التحويل الحضاري للمالم الإسلامي ، بما يجده الإنسان المدرك البصير ، كامنا خلف كل الأحداث ، السياسية ، والاجتاعية ، والفكرية ، والاقتصادية ، الق توالت وتتوالى على الأمة الإسلامية .

القومية والتغريب وأقحمت الفكرة القومية والغربية الجسم والروح والمقاهمة والتنديج الحياة السياسية الإسلامية واستندرج لها عدد من الشباب الذين درسوا في الغرب ومن أبناء العرب المسلمين كا عمل فيها بدأب وجد وجد المنقفون من نصارى العرب في خطبة مدروسة مرسومة والاشتراك مع رؤوس التبشير والاستعمار. وشنجعت حركة نشر الآداب والأفكار الأجنبية وكانت مدرسة و رفاعة الطهطاوي وفي المشرق وخير الدين التونسي في المغرب من رجال البعثات العربية والتي درست في بلاد الغرب والخذت تنشر أفكارها ومتأثرة بأستاذها

« سان سيمون » الذي كان ينادي بما يسميه « رهبانية العلم » داعياً إلى تنظيم المجتمع ، على أساس يجل فيه العقل محل الدين ! وواكبت ذلك من جهة أخرى حركة أحمد خان ومدرسة « عليكره » وتبعتها فتنة القاديانية في بلاد الهند ...

كانت هذه الأفكار ، تمزج بدقة ي و تدبير ، و دبسيكولوجية ، شعادات مزورة ماكرة ، مع الدعوة إلى ما يسمى بالنهضة ، والتقدمية ، والحرية ، والعدالة ، والمساواة ، و تحرير المرأة ، و مختلف الشعارات التي ابتكرت و زورت ، أو استجلبت من الغرب ، دون أن تعني حقيقة معانيها ، والتي كان أيبذل قصارى الجهد والخداع ، لإبراز الإسلام ، و كانه معاد لها ، وساعد على ذلك ، ما كان وصل إليه حال كثيرين ، بمن نسبوا أنفسهم للدين ، واد عوا تميله والتكلم باسمه ، من جهال و مرتزقة وجامدين ، بينا انزوى أكثر الصلحاء الأكفياء ، من العلماء ، فراراً من الفتن ، المنام !

الدين بين الحياة والعزلة والدين ، في الواقع ، عقيدة حية ، ذات حوافز كبرى ، تهيمن على الناس ، بقيمها الاجتاعية ، ومثلها الاخلاقية ، ما دام الدين بمارسا ، حركيته وفعاليته وإيجابيته ؛ أما إذا انطوى على نفسه ، وكف عن الاشعاع ، فإن قدرته على مل الحياة ، وإشادة الحضارة ، تضعف ، ويصبح نوعاً من الصلاح الفردي ، أو تقوى الزهاد ، الذين يعتزلون الممترك ويقعدون عن واجباتهم ، وتبعاتهم ، وهذا بالفعل ، هو الوضع الذي أوصل واجباتهم ، وتبعاتهم ، وهذا بالفعل ، هو الوضع الذي أوصل واجباتهم ، وتبعاتهم ، وهذا بالفعل ، هو الوضع الذي أوصل وقعود علمائه ، وانحراف حكامه ! وما زالت ملامح كثيرة من

هذا الوضع ، ظاهرة في حياتنا الإسلامية المعاصرة ، حتى انه ليكاد الإنسان يلتمس العذر لدونكان بلاك ماكدونالد ، حين قال عام ١٩٠٦ ، في بحثه عن موقف الأديان من حيوية الدين الإسلامي : « ما من أحد يشك في أهمية عقيدة مسلمي اليوم، وإن كانت تلك العقيدة لم تعمل على تجديد الحياة ، ولا خرجت بأصحابها إلى طور الحركة » .

والإسلام الحق ، في النظر الحضاري المنصف ، لم يفقد، ولا يمكن أرف يفقد قط ، حيويته وقدرته على تحريك معتنقيه ، ولكن أين هو الاعتناق الصادق الصحيح ؟! لقد 'حجز المسلمون عن إسلامهم ، واستدرجوا إلى الغفلة والشرود والركود ، وتعلم في ذلك ، الاستمار واليهودية والصليبية ، فكبلت حيوية الإسلام وحركيته، في نفوس المسلمين، ولكن... إلى حين !

حروب التحرير الإسلامية

ظن أعداء الإسلام ، أن الأمر استتب لهم ، وأن مخططاتهم في التحويل الحضاري ، انتهت إلى أهدافها ، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك ، فقد جاءت ردود الفعل متلاحقة في أرجاء العالم الإسلامي ، فمن حرب إلى حرب، ومن ثورة إلى ثورة يمرفها التاريخ الحديث بأسماء شعوبها وأبطالها : عبد القادر الجزائري ، العرابي ، السنوسي ، الخطابي ، يوسف العظمة ، الجزائري ، العرابي ، السنوسي ، الخطابي ، يوسف العظمة ، إبراهيم هنانو ، رشيد عالي الكيلاني ... وباكستان واندنوسيا والصومال ، ومصر ، والمغرب ، والجزائر وسواها . ولم تستطع وسائل ، ثالوث الاستعار واليهودية والصليبية ، على براعتها وتفننها في المكر والفتك ، أن تقف في وجه هذا التيار الهادر ،

لأن الحياة أقوى من الموت ، والكرامة أبقى من الذلة ، والحق أمضى من الباطل ، وللروح سر لا تستطيع المادة قهره ، لا سيا وأن الجذور التي نبتت منها حركات الاستقلال، وثورات التحرر والتمرد على الطغيان في العالم الإسلامي كانت جذوراً إسلامية خالصة .

استراتيجية العدو الجديدة وغير الشالوث والاستعار الصهيونية الصليبة استراتيجية عمله فاتجه بكل قواه إلى التسلط على أوضاع ما بعد الاستقلال والتحرر ابرواسبه وعملائمه ومؤامراته ووجدنا مع الأسف الشديد المحرافا بينا عن الشعارات التي كان ينادى بها ولا سيا عن الإسلام وشريعته ومنهاجم بل وجدنا تنكراً له وحرباً من بعض الحكام الذين نسوا أو تناسوا ان شعوبهم جاهدت وتحررت الإسلام وبالإسلام وبالإسلام والهم لولاه الما وصاوا إلى سدة الحكم !

وكانت أبواق الاستعمار الخفي ، خلال ذلك ، تحاول أن ترد الأمر ، إلى قصور الإسلام عن استيعاب الحياة الجديدة ، وتعمل على الترويج ، بمختلف الوسائل ، لضلالة تدعي ، بأن المسلمين لا يستطيعون مسايرة الرقي العالمي، ما لم يتقبلوا القواعد الاجتماعية والاقتصادية الأجنبية ، وان تقليد الحضارة المادية المعاصرة ، بأحد أجنعتها ، هو المخرج الوحيد ، من ورطة المحلال المسلمين ! بما فندته العقول والأقلام المسلمة الواعية ، منذ الأفغاني ، ومحمد عبده ، والكواكبي ، حتى ابن باديس، وحسن البنا ، وعودة وقطب والمودودي وسواهم ...

والواقع ، انها فلول الاستعمار ورواسبه ، تستأجر قوماً ،

وتستغفل آخرين ، وتدفع بهـــم في استطالات يائسة ، لحرب الصليبية واليهودية للإسلام .

لقد كانت فكرة القوميات ، أبرز ما تمخضت عنه الحرب العالمية الأولى . وكانت الشيوعية والاشتراكية ، أروج مسا انتهت عنه الحرب العالمية الثانية؛ لا في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي بلاد المعسكرين الرأسمالي والديمقراطي ، أيضاً .

حقيقة المسكرات ومن الشائع ، في التلقي العام ، ان العالم منذ الحربين في العالم العالميتين ، انقسم إلى معسكرين كبيرين : شيوعي واشتراكي ، ورأسمالي ؛ على أننا نرى ، في الحقيقة ، ان هاذا الانقسام سطحي " ، لا يتناول الأعماق الإنسانية ، فهو على المصالح ، وليس على المبادى ، ! وعلى السلع والأسواق ، لا على الأخلاق والمثل العليا ! وان طبيعة التفكير الأوربي والأمريكي ، لا تكاد تختلف عن طبيعة التفكير الروسي والصيني ! كلها تقوم على اتخاذ المادية ، منطلقاً في الحياة ، وتحكيمها في العلائق بين البشر ؛ إنها جميعاً تقدح من زنادي يهودي !

والانقسام الحقيقي في العالم، هو بين الإسلام، من جهة وبين كل الأنظمة الأخرى، من جهة ثانية، بما اصطلحنا على تسميته في أول محاضرتنا به الجاهلية، إوان ما ندعوه بالتيارات المعاصرة، التي تتصدى للإسلام، وتحاول تفتيته وتحويله، حضاريا وجذريا، لا يقتصر على الدعوات القومية أو الاشتراكية أو الشيوعية، وإنما يتناول سائر الدعوات والمذاهب الأخرى من رأسمالية وديموقراطية، إلى وجودية وعالمية وعدمية وغيرها. ولنضع الصهيونية دائماً قبل سواها،

#### محركة "، ومتسترة في أغلب الأحيان!

والتيارات ، على ما بينها من اختلافات مصلحبة كبرى ، تصل إلى حد الحروب العالمية أحيانًا ، تتلاقى جميعًا في حرب الإسلام ، بشكل أو بآخر ! فإن الواقع الذي لا ينكره إلا غافل ' أو مكابر ، هو ان اليهودية والصليبية والشيوعية ، ما تزال في تلاق دائم دائب لحرب الإسلام والمسلمين وما نكبتنا الآخيرة الضروس ، إلا من استطالات هذا التلاقي وآثاره ، التي نخطيء كثيراً ، إذا حسبنا انها ستقف، فيها يخططه لها أربابها، عند هذا الحد من البغي والعدوان!

اليهودية

لو ان في الوقت سعة ، لكان من المفيد جداً ، في هــــذا المؤامرات المقام ، أن نتتبع ونهتك المؤامرات والدسائس اليهودية ، التي تظهر منفردة "جلية" حيناً ، وتتحالف أو تتستر ، بالصليبة والوثنية والإلحاد، أحيانًا، منذ بداية الحكم الإسلامي على عهد الرسول عَلَيْكِيم ، حتى اليوم ، والتي تهدف جميعاً، إلى تشويه الإسلام وإفساده ، والإنحراف بأبنائه أولاً ، وبالإنسانية ثانياً ، عن سبله الحضارية ، الرحيمة الهـادية ، التي هي سبيل الله الحكيم العليم ، وسبيل رسوله الناصح الأمين .

> وحسبنا أن نؤكد ، أن الأحداث التي نزلت بنا ، ومـــا تزال تدور رحاهــا في كياننا وأوطاننا ، منذ أواخر أعوام الخلافة العمانية ، إلى اليوم العتيد ، والغد القريب ، هي من صنع يهودي استعماري صليبي ، رأسمالي أو شيوعي . ابتداءً

من الدس على الإسلام وأحكامه وفلسفته، ومن استدراج أبنائه إلى المروق من عقمدته وثقافته وهديه ، وانتهاء َ بإثارة النعرات القومية المتطرفة ، والانقلابات الدموية الهوجاء ، والصراع العروبة والإسلام ، سياسياً ، وزجها في معسكرات متهاترة ، وإقامة إسرائيل ، ثم إثارة التقدمية والرجعية ، واصطنباع حرب اليمن الماحقة الحالقة، وما تم أخيراً ، في ظل انقسامات واضطرابات المنطقة ، والفرقـــة المستحكمة بين الحكومات العربية والإسلامية من سقوط فلسطين، وفي قلبها بيت المقدس، والمسجد الأقصى ، تمهيداً لتهويدها ، وإقامة هيكل سليار فيها ، وتهديداً بها للوجود العربي ، والكيان الإسلامي جميعاً ، عن طريق فرض تغلغلها في المنطقة ، والإلزام بالتعامـــل الحر معها ؟ يقول ه إيرل بوغر » الكانب الصهيوني في كتابـــه : «العهد والسيف ، الصادر عمام ١٩٦٥ ، ما نصه بالحرف : ه المبدأ الذي قام عليه وجود إسرائيل ، منذ البداية ، هو أن العرب ، لا بد من أرن يبادروا ذات يوم ، للتعاون معها ! ولكى يصبح هذا التعاون بمكنا ، يجب القضاء على جميم العناصر ، التي تغسذي شعور العداء ضد اسرائيل ، في العالم العربي، وهي عناصر رجعية: رجال الدين، السياسيورن القدامي ، المشاييخ ... وغيرهم بمن يخسرون كثيراً ، إذا سادت في المنطقة اشتراكية اسرائيل النموذجية! وقد كان ابن غوريون منذ عام ١٩٥١ شديد الإيمان في القضاء على هؤلاء جميعاً عندما طلب إلى الكنيست في العام المذكور أن يتحلى بالصبر! لأن السلام لن يكتب لاسرائيل ، ما دام العـــالم العربي في قبضة

أبعاد نكبة فلسطين الرجعيين، والخطوة الوحيدة التي تؤدي لعقد الصلح مع العرب، هي أن تحل في هذه الدول، محــــل الحكومات الرجعية، ديموقر اطيات شمبية اشتراكية. »!!

استبعاد الإسلام من المعركة ونريد أن نتوقف هنا دقيقة تساؤل واع ، ننصف بهـــا التاريخ ، ونرفع القناع عن أعيننا لوجه الله والحق :

'ترى هـــل كان من المصادفات المحضة ' أن الحركات الإسلامية ' قد نكبت وامتحنت واضطهدت واستبعدت عن ميادين الجهاد ' في إطارات أعوام المعركة الأخيرة : (١٩٤٨) حيث اغتيل حسن البنا و (١٩٥٦) حيث سبق ذلك شنق عبد القادر عودة ومحمد الفرغلي وصحبها وأخيراً (١٩٦٧) حيث كانت طليعة الأحداث شنق سيد قطب وإخوانه ؟! وبقاء الإسلام سجيناً مكبلاً عن خوض المعركة ؟!!

تعطيل العامل الإنساني وما دمنا في دقيق التوقف والتساؤل ، تحرياً للحق ، والتماساً للهدى ، في مستقبل هذه الأمة - التي نجدنا كمسلمين وعاة مسؤولين عنها ، مسؤولية "لا تنقص قط عن مسؤولية أخلص وأقدر حكامها وولاة أمورها ، وإن كانت مسؤوليتهم عددة خولة مزودة بالقدرة ، ومسؤوليتنا ممددة متأوهة مفاولة عزلاء - فإننا نقرر بمكاشفة كلها مرارة وواقعية ، أننا كأمة إسلامية ، ذات رسالة إلهية ، وتبعة إنسانية عامة ؛ ليست قضيتنا الحقيقية ، فيهذا المعترك من خطوبنا ومشكلاتنا ، قضية النظم والمذاهب أيها نأخذ وأيها ندع ؟! وقد مال قوم منا ذات اليمين ، ومال قوم " ذات اليسار ، والحال ما تزال ، منا ذات اليمين ، ومال قوم " ذات اليسار ، والحال ما تزال ، هنا وهناك ، هي الحال !! ولكننا في الحقيقة ، نواجه تعطيل

«عاملنا الإنساني»! حين يعجز الناس في أمتنا ، عن استخدام عبقريتهم للاستفادة من أرضهم ، وزمانهم ، وكل وجودهم ، بالأسلوب السوي المثمر ، المنبثق عن معادلتهم الشخصية ، وذاتيتهم الإسلامية!

لقد تعثر فكر المسلمين ، ولا أقول الفكر الإسلامي ، عن تخطي ظواهر الأشياء ، فلم نعد نهتم بوعي القرآن بل بحفظه وتجويده ، ولا بتطبيقه ، بل بالتبرك به ... وهكذا كان تلقينا لمعطيات الحضارة المادية المعاصرة ؛ وجدنا فيها منتجات تسهل الحياة ، ومجتمعات تهب اللذة السطحية الهينة ، فاستجلبنا هذه ، وانزلقنا في تلك ، وعشنا الحضارة المادية ، دون ان نبدع فيها ، ودون أن نعمد إلى نقدها ! لقد نظرنا إليها كأشياء تستعمل ، وليس كقيم تناقش ، وأخذنا بالشكل دون الفحوى ، فاستمر وليس كقيم تناقش ، وأخذنا بالشكل دون الفحوى ، فاستمر بذلك ضياعنا ! ولبثنا ، رغم مظاهر الاستقلال التي نبالغ بذلك ضياعنا ! ولبثنا ، رغم مظاهر الاستقلال التي نبالغ بالتبجح بها ونعيش مستعمرين عقائدياً واجتاعياً واقتصادياً وثقافياً .

ما نزال مستعمرين

واسمحوا لي أن أعبر بصراحة ، عن اعتقادي ، مها كان مر" أ : إنني أرى أن كل العرب والمسلمين اليوم يعيشون في استعار حقيقي ، ما دامت اسرائيل ، مستولية على أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، مغرورة السلطان ، موصولة العدوان ، وهم من حولها غثاء " ، يحاربون بالخطب ، ويثأرون بالاحتجاجات ، ويتعللون ويطمعون ، بإنصاف الأمم المتحدة ، وجلس الأمن !!

شكر رعذر

أيها الإخوة الأحباب: لقد أسعد تموني بحسن الاستاع ، فشكراً لكم، ولوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المحترمة ، التي أكرمتني بالدعوة الى المحاضرة في موسمها الثقافي فأتاحت لي التعرف على الكويت ، وتجديد العهد بسمو أميرها الطيب المفضال ، وفيّقه الله إلى كل خير . وعذراً إذا استطال الحديث، وشردت بي هموم الأهوال التي نعيشها اليوم ، بعض الشرود ، عن سمت البحث العلمي المنهجي المجرد، الذي قد يكون مطلوبا عن سمت البحث العلمي المنهجي المجرد، الذي قد يكون مطلوبا مني ، أن أحاضر في إطاره . ولكن طبيعة البحث في الإسلام، لا بد أن تستدرج صاحبها إلى صميم الحياة !

وإذا كان الإسلام ، كا يقول د مورو بيرجر ، : لم يتقدم بنظرية دينية وحسب ، بل بقانون شرعي وأخلاقي ، وبمنهج اجتاعي وثقافي كذلك، وأنه علاوة على دعوته المتسعة وسيطرته على الجموع ، فإن تراثه يبقى وحدة بحيث يتوجب علينا ، أن نوليه الاعتبار من نواح كثيرة ... »

الاسلام كل<sup>د</sup> حضاري وإذا كانت مشكلة الإسلام في المعترك الحضاري المعاصر، « ليست مشكلة اكاديمية فحسب ، لأن الإسلام حضارة كاملة ، كا يقول البروفسور چب في تقديم كتابه : « إلى أين يتجه الإسلام » .

إذا كان الإسلام هكذا بالنسبة للباحثين الأجانب والمستشرقين ، فكيف يمكن لمحاضر مسلم ، تكتوي كل حياته بآلام المسلمين وآمالهم ، أن لا يتطرق إلى معالجة الواقع

الإسلامي ، وهو يعيشه مع أمته اليوم ، بكل ما فيه ، من قساوة وضراوة وتبعات جسام !؟

وجهة الاسلام وما دمت قد استشهدت بالاستاذ « جب » وكتاب « إلى في نظر ِ استشراقي أين يتجه الاسلام » فلنتوقف عند فقرات منه ، تدعو إلى كثير من التأمل والاهتمام :

لقد درس عدد من المستشرقين الكبار ، في هـذا الكتاب أسباب مناعة الشخصية الاسلامية ، بدقة وعمق ، ليستطيعوا الجاد ثغرات ينفذون منها إلى توهينها ! وظاهر كلامهم ، أنهم يرون أن ظفرهم الأكبر كان في إسقاط الخلافة ، التي ما زالوا يتخوفون من عودتها بأي شكل كان .

هل يستعيد الاسلام وحدته

يتساءل «كامغاير» الاستاذ بجامعة برلين: هل يستطيع الاسلام، أن يستعيد وحدته الداخلية، في ظل التجزئةالسياسية القائمة، وتحت تأثير الآراء العصرية والعلوم الغربية؟! وهل سيكون عند ذاك، عدواً أم صديقاً وحليفاً ؟! أم أن الاسلام في سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية، تعكس كل واحدة منها التأثيرات الأوروبية، على طريقتها الخاصة، وبأساوبها المستقل؟!

ويؤكد الكتاب ، بشكل عام ، أن الغرض من الجهود المبذولة لحمل العالم الاسلامي على الحضارة الغربية ، هو تفتيت وحدة الحضارة الحضارة الاسلامية ، التي تقوم عليها وحدة الأمنة الاسلامية . . . ولا يهتم « جب » بأن تتطور البيئة الاسلامية . . .

بل يقول: إن المهم هو : هل ستكون هناك مبول مشتركة بين الشعوب الإسلامية ؟! وهل سيقوم إحساس ٌ بوحدة العمل ، ووحدة الهدف ؟! أم ان الآراء الجديدة ، وحاجات الحيساة العصرية ، ستنجح آخر الأمر ، في تشتيت المجتمم الاسلامي ، وتحطم وحدته ؟!

بتغمر الخصائص الحضارية الاسلامية تغميراً جذريا ! يقول : إن

وبعد أن يعرب عن حرصه على إتمام تغريب حياة المسلمين تغريب الحياة الاسلامية

> السبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب، هو أن نتبين، إلى أي حد يجري التعليم ، على الأساوب الغربي و على المبادى ، الغربية و على التفكير الغربي ! على أن هذا لايكفي؛ بل هو الخطوة الأولى ، ولا بد من التسلط على قيادة الاتجاهات السياسية والإدارية! فيحب صرف الاهمام الأكبر إلى خلق رأي عام ، بالسيطرة على وسائل الاعلام ، والاعتماد على الصحافة! ويقرر « جب، : إن الصحافة هيأقوى الأدوات الأوروبية ، وأعظمهانفوذاً في العالم الإسلامي ، لأن معظم مديري الصحف اليومية ، من التقدميين، ولذلك كان حلمذه الصحف واقعا تحت تأثير الآراء والأساليب الاجنبية بشكل يكون الرأي العام المطلوب . . ! ويتوسع ويقول : إن هذا النشاط التعليمي والثقافي والاعلامي قد ترك في المسلمين ، من غير وعي منهم ، أثراً جعلهم يبدون في مظهرهم العــام ،

لادينين إلى حد بعيد أويقرر بصراحة عجيبة فيقول: ﴿ وَذَلْكُ

خاصة ً هو اللب المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب ، لحمل

العالم الاسلامي على حضارته ، من آثار ، ! ويبدو عليه الاطمئنان

حين يقول: « ... يبدو الآن من المستحيل ، مع تزايد الحاجة

إلى التعليم ، وتزايد الاقتباس من الغرب ، أن يعاد الإسلام إلى

مكانته الأولى من السيطرة » .

التعلي

خوف من المستقبل !

على أنه لا يقنع بكل ذلك ، فيقول و كأنه يدعو إلى المزيد: ومع أن الوحدة الاسلامية قد انتهت من الناحية الرسمية ، والثقافات القومية قد أخذت مكانها في المدارس ، والفوارق الاجتاعية أصبحت أكثر وضوحاً ، وحصرت الثقافة الدينية في عدد قليل ؛ مع ذلك كله ، فالمعاهد الدينية ما تزال قائمة ! في عدد قليل ؛ مع ذلك كله ، فالمعاهد الدينية ما تزال قائمة ! وما يزال حفاظ القرآن ودارسوه ، لم ينقص عدده ! ولم يضعف سحر آيات القرآن وتأثيرها على تفكير المسلمين !! ، فهو لذلك يعلن فزعه بقوله : « إن الحركات الاسلامية ، تتطور عادة بسرعة مذهلة ، تدعو إلى الدهشة ، فهي تنفجر انفجاراً بسرعة مذهلة ، تدعو إلى الدهشة ، فهي تنفجر انفجاراً مفاجئاً ، قبل أن يتبين المراقبون ، من أماراتها ، ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها ، وهي اليوم لا ينقصها إلا وجود الزعامة ، الاسترابة في أمرها ، وهي اليوم لا ينقصها إلا وجود الزعامة ،

صلاح الدين جديد

#### أيها الحفل الكريم ؟

السلمون والحضارة إن مادية عالم المسلمين اليوم اللاواعية ، واعتياده، واستلذاذه المسلمون والحضارة معطيات الحضارة المعاصرة ، في حياته اليوم ؛ تحجب عنب عنب مرؤية الناحية المخيفة المنهارة من هذه الحضارة !

إن المسلم ، لم يكابد بقدر كاف التجربة الأوروبية ، وإنما اكتفى بملامستها أحياناً ، والقراءة عنها ، ولهذا ظل بعيداً عن خصائصها ، لا يعرف تطورها ، وانحلالها ، بتأثير ما فيها من تهاتر داخلي ، وعدم موافقة لنواميس النظام الانساني ! ولو عاش المسلم هذه الحضارة المادية المعاصرة ، كا عاشها و الكسيس

كاريل ، مثلًا ، لهاله أمرها، واتفق معه في كل أقواله عنها .

يقدم «كاريل » كتابه الجليل « الإنسان ذلك الجهول » بعبارة الاهداء التالية :

« إلى أولئك الذين يجدون من أنفسهم شجاعة كافية ، «كاريل » يحاكم ليدركوا ليس فقط ، ضرورة إحداث تغييرات عقلية وسياسية المانية الماصرة واجتاعية ، بل أيضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعية ، وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري ».

ويعالج الموضوع في كتابه فيقول: إن الحضارة العصرية لا تلاثم الإنسان كإنسان ، لأنها تكوّنت ، دون معرفة بطبيعتنا الحقيقية ... وعلى الرغم من أنها أنشئت بمجهوداتنا ، إلا أنها غير صالحة لحجمنا وشكلنا ... إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا ... إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم ، هي الآخذة في الضعف ، والتي ستكون عودتها إلى الوحشية والهمجية أسرع من سواها ... إن العلم والتكنولوجيا ، ليسا مسؤولين عن حالة الإنسان الراهنة ، وإنما نحن المسؤولون ، لأننا لم نميز بين المنوع والمشروع ... يجب علينا أن نعيد إنشاء الإنسان في تمام الموضوعة ...

والواقع ، أيها الإخوة الأكارم ، أننا إذا بنينا النتائج على في مهاري المقدمات ، لا نستطيع أن نطمئن إلى استمرار الحياة الانسانية ، التطرفات ما دامت في طريقها الذي تسير فيه الآن ، إنها تمضي في تدمير

خصائص الإنسان ، وتحويله إلى آلة من ناحية ، وإلى حيوان مر ناحية أخرى ! إنها توغل في مهاوي التطرفات ! وعلى المقلاء الوعاة ، من الناس جميعاً ، أن يتداعوا ، لتدارك الخطر ، فإن على رجل الفكر الحق ، تبعة مزدوجة ، في الماس الصواب من جهة ، وفي تسديد السير على الصراط المستقيم ، من جهة أخرى . وهو إذا كان ابن الرسالة الحضارية الهادية المسؤولة « الإسلام » ؛ أضحت ممارسته هذه التبعة ، أمانة رهيبة مقدسة ، تاذم عبقه ، لا ينجيه ، إلا أن يحملها على وجهها الأكمل ، وكذلك جملنا كم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً » .

تبعة المسلم نحو الانسانية

وإنها لأمانة دائمة ممتدة ويتوجب النهوض بها في كل الأحوال واداء للحق الإنساني العام وتبعة الشهادة على الناس وأدا كانت الانسانية تعيش مشل هذه الأزمة الحادة العتيدة التي تهددها بالدمار والضياع وتخبط في معالجتها خبط عشواء فإن مبادرة الأمة المسؤولة إلى أداء رسالتها الحضارية الهادية بعزم ومضاء وتضاعف حتميتها لأنها تأخذ شكل الانقاذ السريع الذي يؤدي التباطؤ فيه إلى كارثة الفناء الانساني!

وإن الأمة الإسلامية اليوم ، رغما هي فيه من شقاء وبلاء ، لا تستطيع أن تقف تجاه هذا الخطر الماحق ، زائغة النظرات ، متهاترة التفكير ، مكتوفة الأيدي ، مشاولة الانطلاق ؛ لأن في انطلاقها المسدد ، نجاتها المضاعفة ، من النوازل المحدقة بها ، ومن أخطار التورط في حضارة منهاوية هلوك ، فضلاً عن نجاة الانسانية جميعاً .

يقول راسل في الحضارة المماصرة يقول « برتراند راسل » : الحضارة الحديثة أهملت الاهتمام بالروح . . . والعالم اليوم ، بحاجة إلى دين جديد ، يجعل غايسة الانسان ، خارج هذه الحياة !

ويقول زريق

ويقول قسطنطين زريق في معركة الحضارة: إن الوعى لارتباط مصيرنا ، أفراداً ، وأمة ، وانسانية ، بمصير الحضارة ، يجب إن يكون حياً يقظاً في هذه الأيام ، ذلك أن الحضارة الحديثة ، التي تندفع مسرعة في مجراها، وتنهب مراحل التطور نهباً ، والتي يتسع أثرها ليعم شعوب الأرض جميعاً ، تشكر أزمة حادة ، لم يعرف التاريخ لها شبيهاً ... فمنذ أوائل هذا القرن ، ما تزال نار الحرب الحارة والباردة ، مستعرة ، لم يسلم منها شعب من الشعوب ، وقد اشتعلت اشتعالاً هائلاً في حربين عالميتين ، ولم تنطفيء بعد ، بل هي تتقد، فوق الرماد المنتشر وتحته ، وتوشك كل يوم، أن تندلع اندلاعًا، يقضي على الحضارة البشرية ، بل على الحياة ذاتها ، بالزوال والانقراض، ويصاحب هذا الخطر الرهيب ، الماثل أمام البشرية ، هز"ات اقتصادية ، وثورات اجتماعية ، وتقلبات في شتى الأوضاع، تتزايد يوماً عن يوم ، شدة وعنفاً واتساعاً ..! ويتحدث عنا في إطار شعوب العالم السادرة ، التي تستيقظ في قلب هذه الأزمــة الخطيرة ، فيقول: ٥٠٠٠ الوعي، والتحمل، والاكتواء، وما تنطوي عليه من قلق على المصير ، ومن تبعة إزاءه ؛ هــذا النوع من التفكير المصيري، والعيش المصيري، يجبأن يتحكم باتجاهاتنا وتصرفاتنا، في هذه الآيام . ومن الجرم أن نلمو ونعبث اأو أن نسعى لإشباع أهوائنا ومطامعنا ، في موقف يتطلب الجد كله ، ويقتضي أقصى ما يمكننا بذله ، لحسن الإدراك ، وسلامة العمل ، ومن

الخطأ الفادح الفاضح ، في حقنا، وحق قومنا ، وحق الانسانية ، ألا تكون مساعينا ، الفكرية منها والعملية ، متسمة بالشعور بالتبعة ، الذي يجب أن ينبثق من موقفنا المصيري ، وبالحرص الشاق الدقيق ، على ملاءمة فكرنا ، وعيشنا ، لجلال الموقف وخطره » .

إني أسوق هذه الاستشهادات ، أيها الحفل الكريم ، حريصاً على أن تكون لباحثين غير مسلمين ، لتكون أبلغ في الحكم على الحضارة المادية المعاصرة ، وأكثر تأثيراً في نفوس ناشئة الجيل، الذين يحملون الثقافات الأجنبية أو المختلطة . وعند كتابنا الأقطاب ، وفي رحاب إسلامنا العظيم ، آيات بينات ، لمن ألقى السمع ، أو أراد هداية واعتباراً .

اهابة في الكويت

وإني أعلن هذا القول في «الكويت» خاصة ، البلد الطيب، الذي أنعم الله عليه ، فر فل أبناؤ في حلل الغنى والرفاه ، مهيباً بهم ، أن يتدبروا الأمر ، في نطاقه الأوسع ، ويتدكروا أيام الله ، عسى أن 'نعد جميعا ، للغد القريب الرهيب ، عدة تنجينا مر فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة .

إننا مدعوون بالإسلام، الذي وعينا في أولهذه المحاضرة، أبعاده والمتداده، إلى أن نصنع لأنفسنا، وللإنسانية، حياة من إيمان، وجدارة، وكرامة، وعلم، وعمل الننجو، وينجو الكون بنا، من هلاك محقق.

وإن علينا ، أن نأخذ بعين الاعتمار ، اختلاف الواقل الإنساني في هذه الإنساني ، في أيام الإسلام الأولى ، عن الواقع الإنساني في هذه الأيام ، التي يُرجى فيها بعث الإسلام من جديد، مستهدين بفول

الرسول على الله الله الله المرء ً ، عرف زمانه ، واستقامت طريقته » .

من الينابيسع الصافية علينا أن نتبين ، ما تركنه عهود التوقف الإسلامي ، في الإسلام والمسلمين من آثار ، وأن نعود دائما إلى الينابيم الصافية ، في جهادنا ، لتحقيق الملاءمة الإنسانية ، بين الإسلام والعالم ، بعد أن رأينا ما تنتهي إليه ، التجربة البشرية المخعقة في ظل الحضارات المادية المعاصرة .

يقول د الدوس هيكسلي ، ، في د الوسائل والغايات ، ، إن الفضيلة والحسير ، لا يمكن أن تنموا ، وتعمنا ، إذا لم يكن هناك ، نظرة قائمة على التوحيد ، وعقيدة يكون البشر فيها ، عماداً لله .

يا شباب الجيل المسلم ، المتطلع للحياة الكريمة ؟

منهج واحد ، لشخصية إنسانية واحدة إن علينا أن ندرك جيداً ، أن الشخصية الانسانية ، وحده ، في طبيعتها ، وكينونتها ، وبمارستها لذاتها ؛ فلا يستقيم أمرها ، إلا حين يحكمها منهج واحد ، منبثق من تصور واحد . اما إذا حكمت الضمير فيها شريعة ، والسلوك شريعة أخرى ، من مصدرين التصور مختلفين ، هذا إلهي ، وذاك بشري ، فإن الشخصية الإنسانية ، تصاب بالتمزق والقلق والضياع ، كا هو حاصل بالفعل ، في المجتمعات المادية المعاصرة ! وإن دين الله ، كا يقول و سيد قطب ، رحمه الله : هو وحده الذي يقدم التفسير الشامل المحكم ، للوجود والإنسان ، وعلاقتها بالخالق والحلق ، منسجماً مع الفطرة والبشرية السوية وصدق الله العظيم : وثم جعلناك على شربعة البشرية السوية وصدق الله العظيم : وثم جعلناك على شربعة

من الأمر ، فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ، إنهم لى يغنوا عنك من الله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المتقين ، هذا بصائر للناس ، وهدى ورحمة لقوم يوقنون ، .

وبعد ؟

في « جنيف »

حوار وقصيدة

فقد كنت في طريقي إلى الجزائر ، أعزّي بإمامها المجاهد الشيخ البشير الإبراهيمي، رحمه الله ، وتوقفت ليلة في «جنيف» بضيافة شركة الطيران .

وفي ناد ليلي ، كنت أجلس وحيداً ، أتأمل الناس ؟ جاءت إحدى المضيفات تجلس بجواري ، وسألتني : أتشرب هنا عصير البرتقال ! ؟ قلت : نعم ، قالت : وهال ينعك الطبيب من شرب الكحول ؟! قلت : طبيب الكون الأعظم ؛ لله ، قد حرسمها ، وأنا مسلم مطيع . قالت : فقد م لى كأسا من الخر ؛ قلت : معاذ الله ، كيف أقدم الأذى للناس ، وقد صنت عنه نفسي ؟! قالت : وماذا يهمك من أمري ؟!! قلت : فمن من أسرة واحدة !

عجبت ، وسألت : كيف ؟!

قلت : أسرة الإنسانية ، إنها كلها أسرة المسلم .

قالت : ومن أنبأك أني إنسانة ؟! لقـــد أنسيت ذلك من زمن طويل . !

قلت : بل إنسانة ! والمسلم لا ينسى الحق .

قالت: دعك من إنسانيتي ! أنا هنا لأمارس حيوانيتي . . .

قلت : وليس مكانك هنا!

قالت : وأين ؟!

قلت : إلى جوار سرير طفل ... في كنف زوج .

فأخذتها حرقة ، وتساقطت من عينيها دموع ، وتمتمت :

ما أرحمك .. وما أظلمك ..!! ذكرتني بإنسانيني وأحييتني حتى أبكيتني !! ولكن ، ما الجدوى ؟! إنسانة ! ولا أستطيع أن أعيش إنسانيتي ربع ساعة ، نتابع حديثنا !؟ فإن علي أن أقوم فوراً ، لأمارس «حيوانيتي ، مع سواك ، وقد أخفقت معك ، لأنها مهنتي ! ونظرات صاحب النادي تلاحقني لذلك ، بضراوة لا رحمة فيها :

طوفارن

## طوفسان

البائسات ، المائسات ، كالة مِن عَدِر رُوح وَ كَالَة مِن عَدير رُوح وَ الناشرات شدى ، ومِن أعماقهن أعماقهن أذى يَفوح الضاحكات ، وقد طورين ألضاحكات ، وقد طورين أقلوبهن على مُجروح وُ فيل مُجروح

آلاُمهـا الحرَّىٰ ، مــع .. الزفراتِ ، في لَهَثِ ، تَنُوحْ

وَ لَقد ' يُقال : ألفن ما وَ لَقد ' يُقال : ألفن ما وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

وَ نَجَيْنَ مِنْ رَهِ قَ الْعُقُولَ وَنَجَيْنَ مِنَ الْعُقُولَ . . مِنَ الْعُمُوضِ ، مِنَ الْوُضُوحُ

وَسَعِدُنَ بِالأَيامِ تَمْضِي .. بِالْغَبُوقِ وبالصَبَوحُ .. بِالْغَبُوقِ وبالصَبَوح

فَنَقُولُ ؛ بَلُ خَدَّرُ نَهَا ! وَعَداً يكونُ لهـا مُجمُوحٌ وَلعل ذا قَلْبٍ يرى أَمَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وَ سَلُوا الشَّقَاءَ ، وإنَّ هُ وُ بِئُسَ اللَّصِيرِ ، فَقَدْ يَبُوحْ

ما للحياة ، حَيَاة دُنيا .. ٱلغَرْبِ مَلْأَى ٰ بالقُرُوحُ

ألرِّقُ فَنْ ! والتَّسَا بُقُ .. في الضَّلال ِ هو الطَّمُوح

و « الجاهليَّةُ » هَكذا تَمضي . . وإن لبيست مسوح

يا ردَّة البَشريَّة الرعناء و ألبَشريَّة الرعناء و عن عن عن عن عن عن عن عن المادي عن المادي عن المادي الماد

الطائرُ أَكَدُودُ في .. الطَّاوِداءِ كَالَّ عن السُّفُوحُ اللَّوداءِ كَالَّ عن السُّفُوحُ

سَيغيبُ في وَهدَاتِهِ أَنْ مَنُوحُ فَكَأَنَّهُ لَا اللهُ مَنُوحُ فَكَأَنَّهُ لَا اللهُ مَنُوحُ فَكَأَنَّهُ لَا اللهُ مَنُوحُ

حَتَّى وَلُو رَادَ الفَضَاءَ .. وَشَادَ فِي النَّجْمِ الضَّرُوحُ

ما قيمة التحليق في ... الأَّجواءِ نَلْتَمِسُ الفُتُ الفَتـوحُ

والشر في أرض (الخلافة) .. مِن مَفاسِدنا رَمُوح !

يا أمَّة الإيمان نهدا ، و الأيمان المُثنوح و المحتود المحتود

مَسْتَخْلَفُونَ على الَحِياةِ ؟ أما نَشُدُّ ، أما أنرُوح ا!

أَيْنَ ٱلأَبُوَّةُ والْهَدَىٰ الْأَبُوَّةُ والْهَدَىٰ الْمُوَحُ ؟! أَيْنَ الْمَبَادَرَةُ الطَّمُوحُ ؟!

أَلْكُلْكُلُكُلُ ٱلْغَرِبِيُّ وَالدُّنيا الْخُرِبِيُّ وَالدُّنيا اللهُ الْخُرْبِيُّ وَالدُّنيا اللهُ ا

لا بدَّ للظُلُهاتِ والظُهْرِ . الْمركبِ مِنْ نُزُوحُ

يَهْتَزُ ميزانُ الدُني الدُني وَاكْنَ ميزانُ الدُني وَاكْنَ أَصَدُ للرُجوحُ وَالْحَقَ أَصَدُ للرُجوحُ

وَالدَهْرُ قِسْطاسٌ ، وإِنْ أَعْضَى ، فَهَا أَهُوَ بِالصَّفُوحِ أَعْضَى ، فَهَا أُهُو بِالصَّفُوحِ أ

أَلاَ لَهُ الصَّمَاءُ ، والشهواتُ ، والشهواتُ ، والطَّبَاءُ ، والطَّبَاء والْلِبْ والطَّبِ والْمُلْعِقِ والطَّبِع والْمُعْمِقِ والطَّبِع والْل

مِنْ ذَاتِهَا ، بِأَذَاتِهَا مِنْ مَلْوَحْ مَلَوْحُ مَلْوَحُ مَلَوْحُ مَلِكُونُ مَلَوْحُ مَلِكُونُ مَلَوْحُ مَلَوْحُ مَلِيْ مَلِي مَلَوْحُ مَلَا مَا مَا مَا مَا مَلَوْحُ مِلْكُولُ مَلِي مَلِيْ مَلِي مَلِي مَلِي مَلِي مَلِي مَلِي مَلَاقُ مِلْمُ مَلِي مَلَاقِ مِلْمُ مَلَاقِ مِلْمُ مَلِي مَلَاقُومُ مَلَوْحُ مَلَوْلُومُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلِي مَلَاقُومُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقُومُ مَلَوْحُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلِي مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلَاقُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلِكُمُ مَلِمُ مَلَاقًا مِلْمُ مَلِهِ مَلَاقً مَلَاقًا مِلَاقًا مِلْمُلِمُ مَلَاقًا مِلَاقًا مِلَاقًا مِلَاقًا مِلَاقًا مِ

يا تَجُدةً ٱلإنسانِ ... الإنسانِ النَّفُوحُ بالقرآنِ ، بالخيرِ النَّفُوحُ

إِنِّي لأَخشى قَبْلَ مُنْبَلَجِ للْأَخشى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**の発験**の ズのの入

## تقدير . . . ورجاء :

- يسجل المحاضر تقديره للأساتذة الذين اقتبس من آثارهم ،
  أو شاركهم في آرائهم .
- ويرجى بمن له رأي أو ملاحظة ، حول هذه المحاضرة ، أن يكتب له بذلك مشكوراً ، الى العنوان التالي :

5 شارع آجاكسيو الرباط - المغرب

# المحتوى

| صفحة |   |   |   |      |         |        |     |                    |
|------|---|---|---|------|---------|--------|-----|--------------------|
| 5    | • | • | • | •    | •       | •      | •   | هذه المحاضرة       |
| 6    | • | • | • | •    | •       | •      | •   | آيـة الافتتاح      |
| 7    | • | • | • | •    | •       | •      | •   | الإسلام .          |
|      |   |   |   |      |         |        |     | طاعة للخلاق        |
|      |   |   |   |      |         |        |     | تكيّف مع نوام      |
|      |   |   |   |      |         |        |     | ميزآن الخير والشہ  |
|      |   |   |   |      |         |        |     | الإسلام في القرآن  |
| 9    | • |   |   |      |         |        |     | دين الله و هدى ال  |
| 10   | • | • | • | مدبة | ئة المح | والبعث | زن  | طَاقة الرشد المختز |
| 10   | • | • | • | •    | •       | •      | ناب | موقف أهل الكة      |
| 11   |   |   |   |      |         |        |     | كال الإسلام.       |
| 11   |   |   |   |      |         |        |     | علمية وعالمية      |
| 11   |   |   |   |      |         | •      |     | الجآهلية والإسلا   |
| 12   | • | • | • | •    | •       | •      | •   | العروبة والإسلام   |

### صفحة

| 13 | • | • |   |   | نظام الإسلام وحضارته             |
|----|---|---|---|---|----------------------------------|
| 13 |   |   |   |   | أسس الوجود الحضاري               |
| 13 |   |   |   |   | عناصر الحضارة                    |
| 14 |   |   |   |   | بناء الكيان الحضاري .            |
| 14 |   |   |   |   | السلتم الحضاري                   |
| 14 | • | • | • | - | ما هي الحضارة                    |
| 15 |   |   |   |   | الحضارة الإسلامية                |
| 16 |   |   |   |   | شخصية الحضارة الإسلامية .        |
| 16 |   | • | • | • | حياتها المستمرة وتمثلها للحضارات |
| 16 | • | • | • | • | تلاقيها مع الفطرة                |
| 17 | • | • | • | • | عبقرية الاستيعاب                 |
| 17 | • | • | • | • | المنطلق الإيماني الأخلاقي .      |
| 17 | - | • | • | • | حضارة صاعدة وصامدة .             |
| 17 | • | • | • | • | خصائص جذرية وحركية آلية          |
| 18 | • | • | • | • | في المعترك الحضاري               |
| 18 | • | • | • | • | السلم أصل في الإسلام             |
| 19 | • |   | • | • | الفتح الإسلامي                   |
| 19 | • | • | • | - | الإسلام في الفارة الإنسانية .    |
| 19 | • | • | • | • | الإسلام وأعداؤه                  |
| 20 | • | • | • | • | ضغينة مختزنة                     |
| 20 | • | • | • |   | ثغرات في الكيان الاسلامي .       |
| 21 | • | • | • | • | إسقاط الخلافة العثانية           |
| 22 | • | • | • | - | القومية والتفريب                 |

| 23        | • | • | • | •    | •    | شعارات مزورة                   |
|-----------|---|---|---|------|------|--------------------------------|
| 23        | • | • | • | •    | •    | الدين بين الحياة والعزلة .     |
| 24        | • | • | • | •    | •    | حروب التحرير الإسلامية         |
| 25        | • | • | • |      | •    | استراتيجية العدو الجديدة       |
| <b>26</b> |   | • | • | •    | •    | حقيقة المعسكرات في العالم      |
| 27        | • | • | • | •    |      | المؤامرات اليهودية             |
| 28        | • | • | • | •    | •    | أبعاد نكبة فلسطين              |
| 29        | • |   |   | •    | •    | استبعاد الإسلام من المعركة     |
| 29        | • |   | • | •    | •    | تعطيل العامل الإنساني .        |
| 30        | • | • | • |      | •    | ما نزال مستعمرين               |
| 31        | • | • | • | •    | •    | شكر وعذر                       |
| 31        | • | • | • | •    | •    | الإسلام كل حضاري .             |
| 32        | • | • | • | •    | اقي  | وجهة الاسلام في نظر استشر      |
| 33        | • | • | - | •    | •    | هل يستعيد الإسلام وحدته        |
| 33        | • |   | • | •    | •    | تغريب الحياة الإسلامية .       |
| 33        | • | • | • | •    | •    | الإعلام بعد التعليم.           |
| 34        | • | • | • | •    | •    | خوف من المستقبل .              |
| 34        |   | • | • | •    | •    | صلاح الدين جديد .              |
| 34        | • | • | • |      |      | المسلمون والحضارة المعاصرة     |
| 35        | • | • | • | •    | سرة  | « كاريل » يجاكم المدنية المعاص |
| 35        | • | • | • | •    | •    | في مهاوي التطرفات.             |
| 36        | : | • | • | •    | •    | تبعة المسلم نحو الانسانية .    |
| 37        | • |   | • | صر ة | الما | يقول « راسل » في الحضارة       |

صفحة

#### سفحة 37 ويقول (زريق) . . . . . إهابة في الكويت . . . • . 38 من الينابيم الصافية . . . 39 منهج واحد لشخصية انسانية واحدة . . . . 30 4() في « جنيف » .. حوار ، وقصيدة . . . . . طوفان . . . . . . . **45** 49 تقدير ورجاء . . . . . . . المحتوى . . . . . . .

51



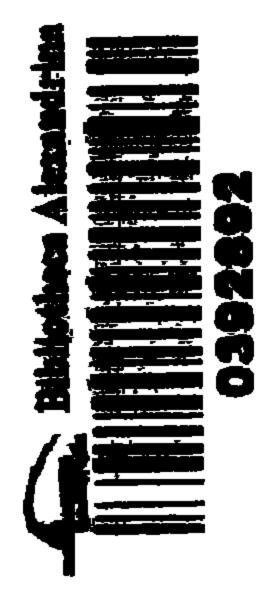

الثمن ١٠٠ ق. ل